مح يم عطب الأراني

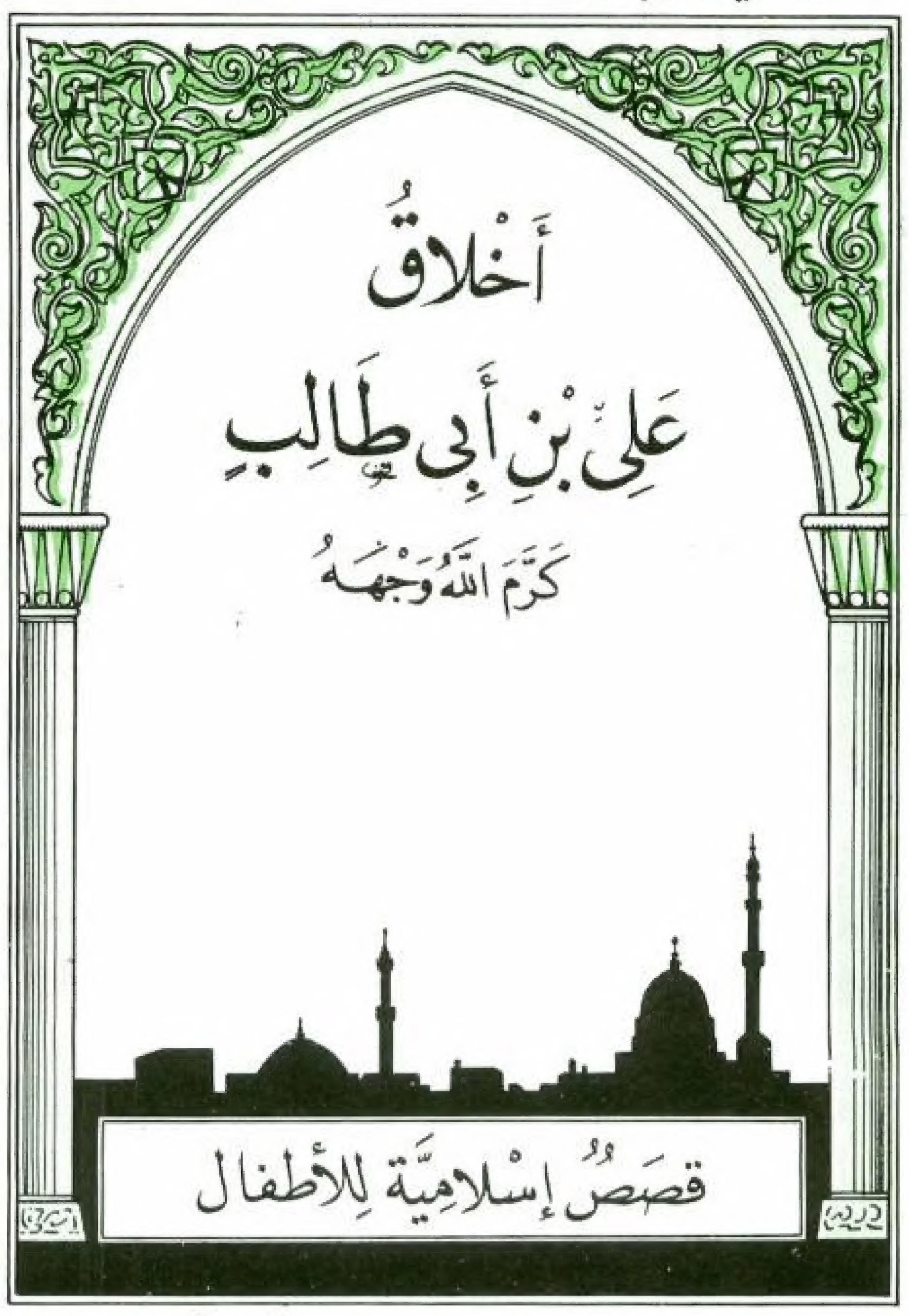

مكت مصبر ٣ مثارع كاما صد قي - الفحالا

ملذرزالطيع والنثر

# بس فرلله الرحم الرجيب

# أَخْلافَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طِلَالِبِ أَبِي طِلَالِبِ أَبِي طِلَالِبِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ وَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ وَ

بني الدرين.

لَقَدْ عَرَفْتَ مِنَ الْفِصَّةِ السَّابِقَةِ كَثِيرًا عَنْ حَياةِ سَيِّدِنا عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَأَذَكُو لَكَ حَياةِ سَيِّدِنا عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَأَذَكُو لَكَ الآنَ فِصَصًا أُخْرَى عَنْ أَخْلاقِهِ الْعَظِيمَةِ ، لِتَنْفَيعَ الْآنَ فِصَصًا أُخْرَى عَنْ أَخْلاقِهِ الْعَظِيمَةِ ، لِتَنْفَيعَ بِهَا ، وَتَكُونَ قُدُوةً وَمَنَالًا لَكَ في حَياقِك .

#### 

عُرِفَ عَلِي مُ الشَّجَاعَةِ وَالإِقْدَامِ ، وَالإِخْلاصِ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ دَاسِّمًا مَعَ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ دَاسِّمًا مَعَ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ دَاسِّمًا مَعَ اللَّسِولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُحرُوبِ إِلَّا عِنْدَ الرَّسِولِ اللَّهُ الرَقُهُ فَى حَرْبٍ مِنَ الدُّرُوبِ إِلَّا عِنْدَ الرَّسِولِ اللَّهُ الرَقُهُ فَى حَرْبٍ مِنَ الدُّرُوبِ إِلَّا عِنْدَ

الضَّرُورَةِ . وَكَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَوِيًّا جِدًّا لَابُبَارِزُ الضَّرُورَةِ . وَكَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَوِيًّا جِدًّا لَابُبَارِزُ الضَّرُورَةِ . وَلَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ . الله عَزَمَهُ . وَلَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ .

وَفِي يَوْمِ مِنَ الْأَيَّامِ جَاءً جَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ لِيَقْلِبُوا (بابَ خَيْبَرَ ) فَلَمْ يَقْدِرُوا ، فَحَضَرَ عَلِيُّ وَحَمَلَ البابَ عَلَى ظَهْرِهِ ، حَتَّى صَعِدَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، فَفَتَحُوا خَيْبَرَ . ثُمَّ جَرِّوا البابَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْمِلُهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا .

وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ صَهَ فَرُّ كَبِيرٌ ﴿ جِدًّا اسْمُهُ ﴿ الْمُعَلَى الْأَرْضِ . (هُبَلُ ) تَعْبُدُهُ فَرَيْنُ فَافْتَلَعَهُ ، وَرَمَاهُ عَلَى الأَرْضِ . كَانَ شُبَاعًا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهْ زِمَهُ ، فَوِيتًا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهْ زِمَهُ ، فَوِيتًا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهْ زِمَهُ ، فَوِيتًا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهُ زِمَهُ ، فَوِيتًا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهُ ذَهُ .

وَكَانَ الأَبْطَالُ يَتَفَاءَلُونَ بِاشْمِهِ، فَكَانُوا يَكُنُبُونَ الشَّمَهُ عَلَى الْمُعْدُولَ عَلَى أَعْدَاتُهُونَ الشَّمَهُ عَلَى الشَّهُ السَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ السَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّاعِ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّ

<sup>(</sup>١) خَيْبُرُ: حِصْنَ قُرِبِ المَدِينَةِ .

وَلِهِٰذَا سَمَّوْهُ : (سَبْفَ اللهِ اللَّسْلُولَ .) أَى المُسْتَعِد ذائعًا لِلدِّفاعِ .

## نواصعه رضي الله عنه:

ذات يَوْمِ جاعَ عَلِيُّ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ الْمُنُوَّرَةِ جُوعًا شَدِيدًا، فَخَرَجَ إِلَى جِهَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَبْحَثُ عَنْ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ، فَوَجَدَ امْرَأَةً تَجْمَعُ الْحَصَى لِتَبُلَّهُ وَتَجْعَلُهُ طِينًا. فَذَهَبَ إِلَيْها، وَاتَّفَقَ مَعَهَا عَلَى أَنْ يُحْضِرَ إِلَيْها المَاءَ ، وَيَجْمِلُهُ بِنَفْسِهِ ، وَتُعْطِيهُ أَنْ يُحْضِرَ إِلَيْها المَاءَ ، وَيَجْمِلُهُ بِنَفْسِهِ ، وَتُعْطِيهُ عَنْ كُلِّ دَلُو تَمْرَةً .

فَأَحْضَرَ لَهَا سِتَّ عَشْرَةَ دَلُوًا مَمْلُوءَةً مَاءً ، فَأَعْطَتُهُ سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً ، أَجْرًا لَهُ عَلَى عَمَلِهِ . فَأَخْذَهَا وَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا فَعَلَ ، فَأَكَلَ النَّبِيِّ مَعَهُ مِنَ النَّرِي أَنِيَ بِهِ ، وَأَعْجِبَ بِسَوَاضُعِهِ وَقَالَ لَهُ خَيْرًا ، وَدَعَالَهُ . وَكَانَ يُشَارِكُ الْفُقُ رَاءَ وَالْمَسَاكِينَ فِي سُرورِهِمِ مُ وَحُزْنِهِمْ ، وَسَعادَ نِهِمْ وَشَقائَهِمْ ، وَيَجْلِسُ مَعَهُمْ ، وَيُجْلِسُ مَعَهُمْ ، وَيُجْلِسُ مَعَهُمْ ، وَيُسَاعِدُ هُمْ بُكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ . وَقَدْ نَعَوَّدَ أَنْ وَيُسَاعِدُ هُمُ مُ بُكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ . وَقَدْ نَعَوَّدَ أَنْ يَصُعِلُهُ إِلَى بَيْنِهِ بِنَفْسِهِ ، وَيَجْمِلُهُ إِلَى بَيْنِهِ بِنَفْسِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَحْمِلُهُ بَدَلًا مِنْهُ ، قَالَ لَهُ : فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَحْمِلُهُ بَدَلًا مِنْهُ ، قَالَ لَهُ : ضَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُ بِحَمْلِهِ .

#### الره المراد المر

كانَ زاهِ أَهُ الدُّنيا ، لَوْ يَغْتَرَّ بِمَظَاهِرِها ، وَكَانَت الأَمُوالُ تَجِيءُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ البِلادِ الإَمْوالُ تَجِيءُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ البِلادِ الإِسْلامِيَةِ ، فَيُنْفِقُها عَلَى مَصَالِحِ الأُمَّةِ ، وَيُعْطِيها مَنْ يَسْتَحِقُها ، وَيَكْتَفِى بِالْخَشِنِ مِنَ الملابِسِ ، وَكِمْسَرَةٍ مَنْ اللَّاسِ ، وَكِمْسَرَةٍ مِنَ اللَّهِ النَّهُ رُوجَتُهُ مِنَ اللَّاسِ ، وَكِمْسَرَةٍ مِنَ اللَّهِ النَّهُ رُوجَتُهُ مِنَ اللَّهِ فَى طَعَامِهِ ، وَكَثَيرًا ماباتَ وَوَجَتُهُ مِنَ اللَّهِ فَى طَعَامِهِ ، وَكَثَيرًا ماباتَ وَوَجَتُهُ مِنَ اللَّهِ فَى طَعَامِهِ ، وَكَثَيرًا ماباتَ وَوَجَتُهُ مَنْ اللَّهِ فَى طَعَامِهِ ، وَكَثَيرًا ماباتَ وَوَكُمْتُهُ مَنْ اللَّهُ فَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ وَالمِنْ وَالمِنْ فَا طُعَامِهِ ، وَكَثَيرًا ماباتَ وَوَكُمْتُهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللمِ الللللللمُ اللللللللمُ الللللمُ اللللللمُ اللللمُ الللللمُ الللللمُ الللللمُ الللللمُ الللللمُ اللللمُ الللللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللهُ اللهُ الللهُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللهُ اللهُ الللمُ الللمُ الللمُ اللمُ الللمُ الللمُ اللمُ اللمُ اللمُ الللمُ اللهُ اللهُ اللمُ الللمُ الللمُ ا

وَأُولادُهُ وَهُمْ جَائِعُونَ ، وَالذَّهَبُ وَالفِضَّةُ نَحْتَ الْمُولِادُهُ وَالفِضَّةُ نَحْتَ أَمْرِ عَلِيً لِتَوْزِيعِهِما عَلَى المُسْلِمِينَ المُحْتَاجِينَ . أَمْرِ عَلِيًّ لِتَوْزِيعِهِما عَلَى المُسْلِمِينَ المُحْتَاجِينَ . تَصَدَّفُهُ وَإِحْسَانُهُ إِلَى الفُقَرَاءِ : تَصَدَّفُهُ وَإِحْسَانُهُ إِلَى الفُقَرَاءِ :

ذات يُومِ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعَهُ أَرْبَعَهُ وَرَاهِمَ لَكُمُ أَرْبَعَهُ وَرَاهِمَ لَكُمُ اللَّهُ عَيْرَهَا فَضَدَّقَ بِدِرْهَمِ لَكُلُ مَ وَبِدِرْهَمِ لَكُلُ مَ وَبِدِرْهَمٍ عَلَابِنَةً '' وَبِدِرْهَمٍ عَلَابِنَةً '' وَلِدَرْهَمُ عَلَابِنَةً '' وَلَاتَصَدُّقَ وَالإِحْسَانِ عَلابِنَةً ، لِللَّيْ مَ فَقَالَ تَعَالَى : " الَّذِينَ يُنْفِقُونَ '' عَلَى الضَّدَقَةِ وَالإِحْسَانِ إِلَى الفُقَراءِ . فَقَالَ تَعَالَى : " الَّذِينَ يُنْفِقُونَ '' إلَى الفُقراءِ . فَقَالَ تَعَالَى : " الَّذِينَ يُنْفِقُونَ '' أَمُوالَهُمْ إِللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِتَّا وَعَلَامِنِيةً ، فَلَهُمْ أَمُوالَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلاحَوْفُ عَلَيْهِمْ ، وَلاحَوْفُ عَلَيْهِمْ ، وَلَاهُمْ يَعْدَرُونَ . "" اللَّذِينَ اللَّهُمْ مَعْنَدَ رَبِّهِمْ ، وَلاحَوْفُ عَلَيْهِمْ ، وَلاهُمْ فَيْ اللَّهُمْ مَعْنَدَ رَبِّهِمْ ، وَلاحَوْفُ عَلَيْهِمْ ، وَلاهُمْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِلُ وَاللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَالِيقِيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ '' اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ ' وَلاحَوْفُ عَلَيْهِمْ ، وَلَاهُمُ مُ عَنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلاحَوْفُ عَلَيْهِمْ ، وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَاللَّهُ الْمُؤْلِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْفُولُونَ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) العَلَانِيَةُ: ضِدُّ السِّرِّ . (١) يَتَصَدَّقُونَ . (٣) سُورَةُ البُقْرَة .

وَكَانَ عَلِيٌ أَيْصَلِّى فِي المَسْجِدِ، فَسَمِعَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِإِحْسَعِهِ وَفِيهِ خَاتَمُ مُ مِنَ الفِضَّةِ، فَجَاءَ الفَقِيرُ، فَأَخَذَ الخَاتَمُ مِنْ إِصْبَعِهِ .

١١١) الذي اخترت ولا

عَلِيًّا اشدُدُ بِهِ ظَهْرِى . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبُّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي . وَمَنْ أَحَبِّنِي فَقَدْ أَحَبِّنِي فَقَدْ أَحَبُّ اللَّهَ . وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي . وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ الله ."

#### عدله في أحكامه:

كَانَ النَّبِيُّ جَالِسًا مَعَ بَعْضِ الصَّبِحَابَةِ ، فَجَاءَهُ وَجُاءَهُ وَجُلانِ يَشَكُوانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يارسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي حِمَارًا، وَابُّ لَهُ بَقَرَةً، وَإِنَّ بَقَرَتُهُ قَتَلَتْ حِمَارِى. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْضَ (أَحْكُمُ ) بَيْنَهُمَا يَاعَلِي ، فَسَأَلُهُمَاعَلِي ! هَلْ كَانَا مُرْسَلَيْنِ أَمْ مَشْدُودَيْنَ؟ وَ فَأَجَابًا : كَانَ الْحِمارُ مَشْدُودًا . وَالْبَقَرَةُ مُرْسَلَةً ، وَصِاحِبُهَا مَعَهَا. فَحَكَمَ عَلَيُّ

<sup>(</sup>١) مَنْزُوكِينَ بِغَيْرِ (رَبطِ) . (٢) (مَوْبوطينَ .)

وَقَالَ : عَلَى صِاحِبِ البَقَرَةِ ضَمَانُ الْحِمارِ . أَيْ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَ الْحِمارِ الَّذِي قَتَلَتْهُ الْبَقَرَةُ . عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَ الْحِمارِ الَّذِي قَتَلَتْهُ الْبَقَرَةُ . فَوَافَقَ الرَّسُولُ عَلَى هٰذَا الْحُكْمِ ، وَأَمَرَ بِتَنْفِيذِهِ فَوَافَقَ الرَّسُولُ عَلَى هٰذَا الْحُكْمِ ، وَأَمَرَ بِتَنْفِيذِهِ وَالْعَمَل بِهِ .

### شفته وحلمه:

كَانَ عَلَيُّ مَاشِيًا فَوَجَدَ جارِيَةً (خادِمَةً) تَبْكِي عِنْدَ رَجُلِ يَسِيعُ التَّنْرَ. فَأَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ سَبَبَ بُكَانُهَا. فَسَأَلَهَا : لِمَاذَا تَبْكِينَ ؟ فَأَجَابَتُ : باعَنِي ضَاحِبُ التَّرْ تَمْرًا بِدِرْهَمِ ، فَرَدَّهُ سَيِّدِي ، وَلَمْ يَقْبَلْه. صَاحِبُ التَّمْرِ ، خُذْ تَمْرَكَ ، فَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ : ياصَاحِبَ التَّمْرِ ، خُذْ تَمْرَكَ ، فَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ : ياصَاحِبَ التَّمْرِ ، خُذْ تَمْرَكَ ، وَأَعْطِهَا دِرْهَمَ مَا ، فَإِنَّهَا خادِمُ ، وَلَيْسَ لَهَا أَمْرُ . فَذَ مَنْهَا التَّمْرِ عَلَيًّا . وَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ فَدَ فَعَ رَزَقَ ) صَاحِبُ التَّمْرِ عَلَيًّا . وَلَمَّا عَلِمَ أَنَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ أَمْدُ . فَذَهِ مَنْهَا التَّمْرَ عَلَيًّا . وَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ أُومِينِينَ ، أَخَذَ مِنْهَا التَّمْرَ ، وَأَعْطَاهَا دِرْهَمًا .

وَاعْتَذَرَ عَمَّا حَدَثَ مِنْهُ مِنْ سُوءِ الأَدبِ. فَقَبِلَ اعْتِذَارَهُ، وَنَصَحَ لَهُ بِحُسْنِ المُعَامَلَةِ في البَّيعِ وَالشَّراءِ.

## أَمَانَتُهُ عَلَى مَالِ المُسْالِمِينَ:

كَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمِينًا يُحَافِظُ عَلَى أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْحُكِى أَنَّهُ كَانَ فِى بَيْتِ المَالِي عِقْدُ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْحُكِى أَنَّهُ كَانَ فِى بَيْتِ المَالِي عِقْدُ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْحُكِى أَنَّهُ كَانَ فِى بَيْتِ المَالِي عِقْدُ أَنَّهُ مِنَ المُدِيرِ، وَاسْتَلَقَتُهُ مِنَ المُدِيرِ، وَاسْتَلَقَتُهُ لِمَنَ اللَّوْلُو . فَطَلَبَتُهُ ابْنَتُهُ مِنَ المُدِيرِ، وَاسْتَلَقَتُهُ لِبَنَّهُ إِلَيْهَا، لِتَنَزِينَ بِهِ يَوْمَ عِيدِ الأَضْحَى . فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهَا، وَوَعَدَتُ أَنْ تَرُدَّهُ بَعْدَ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ .

فَرَآهُ سَيِّدُنا عَلِيُّ فَى رَقَبَةِ ابْنَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَعَرَفَهُ. فَسَأَلَهَا: هِنْ أَيْنَ جَاءَ هَلْذَا الْعِقْدُ؟ فَأَجَابَتْ : اسْتَعَرْتُهُ (اسْتَلَفْتُهُ) مِنْ مُدِيرِ بَيْتِ المالِ، لِأَنْسِهُ اسْتَعَرْتُهُ (اسْتَلَفْتُهُ) مِنْ مُدِيرِ بَيْتِ المالِ، لِأَنْسِهُ

الما فِلدِدة .

يُومَ العبيدِ ، شَمَّ أَرُدُهُ .

قَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَيِّدُنا عَلِيُّ، وَوَبَّخَهُ عَلَى إِعَارَتِهِ الْعِقْدَ لِمِثْلِ هَٰذَا. ثُمَّ الْإِيعُودَ لِمِثْلِ هَٰذَا. ثُمَّ العِقْدَ لِمِثْلِ هَٰذَا. ثُمَّ الْإِيعُودَ لِمِثْلِ هَٰذَا. ثُمَّ وَبَّخَ ابْنَتَهُ عَلَى ذَٰلِكَ، وَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ، فَأَعَادَتُهُ وَبَّخَ ابْنَتَهُ عَلَى ذَٰلِكَ، وَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ، فَأَعَادَتُهُ (أَرْجَعَتُهُ) إِلَى بَيْتِ المَالِ.

## كان الأول دائمًا:

كَانَ عِلَى الْمَارِزِينَ فَى الْمَوْرِ فَى يَوْمِ بَدْرٍ ، وَأُوَّلَ النَّابِينَ الْمُبَارِزِينَ فَى الْمَوْبِ فَى يَوْمِ بَدْرٍ ، وَأُوَّلَ النَّابِينَ فَى يَوْمِ بَدْرٍ ، وَأُوَّلَ النَّابِينَ فَى يَوْمِ بَدْرٍ ، وَأُوَّلَ النَّابِينَ فَى يَوْمِ خَيْبَرَ ، وَأُوَّلَ الْفَاتِحِينَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَأُوَّلَ النَّابِينِ بَوْمَ خَيْبَرَ ، وَأُوَّلَ الْفَاتِحِينَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَأُوَّلَ النَّابِينِ بَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً . وَكَانَ الأَوَّلَ فَى المُعلُومِ اللَّوَّلَ فَى المُعلُومِ اللَّوَّلَ فَى النَّابِينِ الرَّأْمِ وَالأَوَّلَ فَى النَّابِيرِ الرَّأْمِ اللَّوَلَ فَى النَّابِيرِ الرَّأْمِ اللَّوَلَ فَى النَّابِيرِ الرَّأْمِ اللَّهُ وَالأَوْلَ فَى النَّابِيرِ الرَّأْمِ اللَّوْرَ اللَّوْلَ فَى النَّوْمِ اللَّوْلَ فَى النَّابِيرِ الرَّأْمِ اللَّوْرِ اللَّوْلَ فَى النَّابِيرِ النَّوْلَ فَى النَّابِيرِ اللَّوْلَ فَى النَّابِيرِ اللَّوْلَ فَى النَّابِيرِ اللَّوْلَ فَى النَّابُومِ المَالَّذِيرِ اللَّوْلَ فَى النَّابِيرِ اللَّوْلُ فَى النَّابِيرِ اللَّوْلُ فَى النَّالِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

١١) قَالَ صَهِلَى اللَّهِ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمُو: "أنا مدينَةُ الهِلْمُ وعَلَى بَابِهَا."

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: لَولاعَلِي لَهُلَكَ عَمَرُ. لايفتنين أحد في المسجدِ وعَلَيْ حَاضِرٍ.

وَالْأُوَّلُ فِي النَّهُ مِدِ، وَالْأُوَّلُ فِي العِبَادَةِ وَالنَّفُوي، وَالْأُوَّلُ فِي العِبَادَةِ وَالنَّفُوي، وَالْأُوَّلُ فِي العِبَادَةِ وَالنَّفُوي. وَالْأُوَّلُ فِي الْعِلْمِرِ وَالْعَدْلِ. فَهُوَ فَوْقَ الْوَصْفِ. وَالْأُوَّلُ فِي الْحِلْمِرِ وَالْعَدْلِ. فَهُوَ فَوْقَ الْوَصْفِ.

# قَالَ عَلَى يَسْصِحُ ابْنَهُ الْحَسَنَ :

يَابُنَى ، أَحِبَ لِغَيْرِكَ مَانَّحِبُ لِنَفْسِكَ ، وَاكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَ الْمَ أَنْ تُظَلَمُ . وَلا تَظْلِمْ كَمَا لا نُحِبُ أَنْ تُظْلَمَ . وَلا تَظْلِمْ كَمَا لا نُحِبُ أَنْ تُظْلَمَ . وَلا تَقْلُلُ وَأَحْسِنَ كَمَا تُحِبُ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ . وَلا تَقْلُلُ مَا لَا نُحِبُ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ . وَلا تَقْلُلُ مَا لَا نُحِبُ أَنْ يُقَالَ لَكَ . مَا لا نُحِبُ أَنْ يُقَالَ لَكَ .

يَا بُنَى ، سَلْ ( اِسْأَلْ ) عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ، وَعَنِ النَّجَارِ قَبْلَ الدَّارِ .

ياً بُنَى ، إِيَّاكَ (اِحْذَرْ) وَمُصَادَقَةَ الأَحْمَقِ (قَلِيلَ الْعَقْلِ)، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ . وَقَلِيلَ الْعَقْلِ)، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ . وَلاَ تَأْخُذُكَ فَي الْحَقِّ لَوْمَةُ لاَئْمٍ. وَنَفَقَهُ (تُفَقَّمُ ) فَي الدِّينِ أَنْ وَعَوِّدُ نَفْسَكَ الصَّبْرَعَلَى المَكُرُوهِ. (مَا تَكُوهُهُ). في الدِّينِ أَنْ وَعَوِّدُ نَفْسَكَ الصَّبْرَعَلَى المَكُرُوهِ. (مَا تَكُوهُهُ).